ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشُكُرُونَ ١٨٣٠ ﴾ [البقرة:١٨٣-١٨٥] وقال النبي صلى الله عليه وسلَّم: «بُني الإسلامُ على خُمْس: شهادة أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسولُ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحُجِّ الْبَيْت، وَصوم رمضانَ»، متفق عليه. ولمسلم: «وصوم رمضانً وُحَجَ البيتِ».

وأجْمَعُ المسلمونُ على فرضيّة صوم رمضان إجْمَاعاً قَطْعياً معلوماً بالضُّرُورة من دين الإسْلام فمَنْ أنكر وجوبَه فقد كَفَر فيستتاب فإن تابَ وأقرُّ بوُجوبه وإلاَّ قُتلَ كَافراً مُرتَدًّا عن الإسلام لا يُغسَّلُ، ولاَ يُكُفِّنُ، ولاَ يُصَلِّى عليه، ولا يَدعَى له بالرَّحْمة، ولا يَدْفَنَ في مَقَابر المسلمين، وإنما يَحْفَر له بعيداً في مَكان ويَدفنَ؛ لئلا يَؤْذي الناس برائحته، ويتأذى أهله بمشاهدته.

فَرضَ صِيامُ رمضانَ في السنة الثانية منَ الهجرة، فصامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم تِسع سِنين. وكان فرض الصيام على مرحلتين:

الْمُرْحَلَةُ الأُوْلَى: التَّخيير بَيْنَ الصيامِ والإِطعامِ مَعَ تفضيلِ

المُرْحَلةُ الثانيةُ: تعيينُ الصيام بدون تخْيير. ففي الصحيحين عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نَزلَتْ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينِ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كان مَنْ أرَاد أن يُفْطِر ويفْتديَ «يعني فَعَل» حتى نَزَلَتْ الآيةُ التي بَعْدَها فَنَسخَتْها يَعْنِي هِمَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمُّهُ

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَكَامٍ أَخْرَ ﴾ فَأُوْجَبِ الله الصيامَ عَيْناً بدُونَ تَحْيير.

ولا يجبُ الصومُ حتى يُثْبتُ دخولَ الشُّهْرِ، فلا يُصومُ قُبْلَ دخولِ الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم: «لا يَتَقَدمنُّ أُحَدُكم رمضانَ بصوم يومِ أو يومينِ إلاَّ أنْ يكونَ رحلَ كانَ يصومُ صَوْمَهُ فلْيصَمْ ذَلكَ الْيَوْمَ»، رواه البخاري. ويَحْكُمُ بدخول شهر رمضانً بواحد من أمْرُين:

الأولَ: رؤيةً هلالِهِ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلِّيَصُّمْهُ ﴾ وقول النبيّ صلى الله عليه وسلّم: «إِذَا رأيتُمُ الهلالَ فصوموا»، متفق عليه. ولا يُشْتُرطُ أن يراه كلُّ واحد بنفسه بلُّ إذا رآهُ مَنْ يُثْبَتُ بشهادته دخولُ الشُّهْر وجبُ الصومَ على الجَميع.

ويُشْتَرطُ لقبول الشُّهَادة بالرُّوْية أن يكونَ الشاهدُ بَالغاً عاقلاً مسلماً مُوثُوقاً بخبره لأمانته وَبصره. فأمَّا الصغيرُ فلا يَثْبتُ الشهرُ بشهادته لأنه لا يُوثَّق به وأولَّى منه المجنونُ. والكافرُ لا يَثْبتُ الشهرُ بشهادته أيضاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: «جاءً أُعْرابِي إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم فقال: إني رَأيتُ الهلالَ يعني رَمضانَ فقال: أتَشْهَدُ أنْ لا إله إلاَّ الله؟ قال: نَعُمْ. قال: أُتَشْهَدُ أَنَّ محمداً رسولَ الله؟ قال: نَعُمْ. قال: يا بلالَ أَذَنْ في الناس فُلْيصُوموا غَدَاً»، أخرجه السبعة إلاّ

أحمد [صححه ابن خزيمة وابن حبان لكن أعل الإرسال]. وَمَنَ لَا يُوتَقُ بخبره بِكُونِهِ مَعْرُوفًا بِالكَذِبِ أَوْ بِالتَّسَرُّعِ أَوْ كان ضعيفَ البَصرِ بحيثَ لا يَمْكنَ أنْ يراه فلا يَثْبَتُ الشهرُ بشهادته للشُّكِّ في صدقه أوْ رحَحانِ كَذِبه، وَيَثْبُتُ دخولُ മാര്യാര്യാര്യാര്യ 8 ര്യാര്യാര്യാര്യാര്യാ

الحمدَ لله الَّذي لا مانعَ لما وَهَب، ولا مُعْطيَ لما سَلَب، طاعتُهُ للعاملينَ أَفْضلُ مُكْتَسب، وتَقُواه للمتقين أعَلَى نسب، هيأ قلوبَ أوْليائه للإيْمان وكَتب، وسهَّلَ لهم في حانب طاعته كُلُّ نَصِب، فلم يجدوا في سبيل حدمته أدبي تعب، وقدر الشقاء على الأشقياء حينَ زَاغوا فَوَقَعُوا فِي العطّب، أعرضُوا عنه وكَفُروا به فأصَّلاهم نَاراً ذاتَ لَهب، أحمدهَ على ما مَنحنا من فَضَّلُهُ وَوَهَب، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلاَّ الله وَحْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هَزَّمَ الأحْزَابُ وَغَلَب، وأشَّهَدَ أن محمداً عبدهَ وَرَسُولهَ الَّذي اصْطَفاه الله وانتخب، صلَّى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفَضَائل والرَّتُب، وعلى عُمرُ الَّذي فرَّ الشيطانُ منهُ وهرب، وعَلَى عَثْمان ذي النُّورينِ التَّقيِّ النُّقِّي الْحسَب، وعَلى عَليَّ صهره وابن عمه في النسب، وعلى بقية أصحابه الذين اكتسوا في الدِّين أعلَى فُخر ومُكَّتسب، وعلى التَّابعين لهم بإحسَّان ما أشرق النجم وغرب، وسلم تسليماً. إحواني: إنَّ صيامَ رمضانَ أحَدُ أرْكان الإسلام ومُبانيه العظَّام

قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَيَّنَامًا مَّعُـٰدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وِلَدَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرُقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كُانَ مَ يِنْهَا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِيَّةُ أُمِّنْ أَسَيَامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ

سلسلة المطويات الدعوية

27

في حكم صيام 

(النبخ محربن مطي (العنيمين

ۺڿڹڰڔؙٳڵۼڷۣڹؿڔٳڸؿۼڵڣ<u>ڰۺڹ</u>

على ثلاثينَ يومًا ولا ينقصَ عن تسعة وعشرينَ يوماً ورُبُّما يَتُوالَى شهْرَان أو ثلاثة إلى أربعة ثلاثين يوماً أو شهران أو ثلاثة إلى أربعة تسعة وعشرين يوماً، لَكن الغالِب شُهرً أو شهرانِ كامِلةً والثالثُ ناقص. فَمُتَى تم الشَّهْرُ السابقُ ثلاثينَ يوماً حُكمَ شرعاً بدخولِ الشهرِ الَّذِي يَلْيهِ وإن لَمْ يَرَ الهلالَ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صُوموا لِرؤيتِه وأفْطروا لرؤيته فإن غَمَي عليكُمْ الشهر فعدوا ثلاثين»، رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ: «فإن غُبّي عليكم فأكْمِلوا عدّة شعبانَ ثَلاثينَ». وفي صحيح ابن خُزيمة من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «كانَ النبيّ صلى الله عليه وسلَّم يَتحفُّظُ من شعبانَ ما لا يَتَحَفُّظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غَمّ عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام»، وأخرجه أيضاً أبو دَاود والدَّارقطنيُّ وصحّحهُ.

وهذه الأحاديث تبين أنَّه لا يصام رمضان قبل رَوِّية هلاله. فإن لَمْ يُرَ الهلالُ أَكُملَ شعبانُ ثلاثين يوماً. ولا يُصام يومُ الثلاثينَ منه سواءً كانت الليلةُ صحواً أم غيماً لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: «مَنْ صَامَ اليومَ الّذي يشكّ فيه فقد عصى أبا القاسمِ صلى الله عليه وسلَّم»، رواهُ أبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ وذكره البخاري تُعليقاً.

اللَّهُمُّ وفَقْنا لاتَّبَاعِ الهُدي، وحنِّبنَا أَسْبَابِ الهلاك والشَّقاء، واجعل شُهرنًا هَٰذَا لَنَا شهرَ خير وبركة، وأعنّا فيه على طاعتك، وجنَّبنا طرقً معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرْحُمُ الراحمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.

شهْر رمضان خاصَّة بشهادة رجل واحد لقول ابن عُمر رضي الله عنهما: «تَرَاءَى الناسُ الهلالَ فأخْبرتُ النبي صلى الله عليه وسلَّم أُنِّي رأيتُهُ فصامَ وأمَرَ الناسُ بصيامه»، رواه أَبُو داودُ والحاكمُ وقال: على شرط مسلم. ومَنْ رَآهُ مُتَيَقِّناً رُؤْيَته وجَبَ عليه إخبارُ وُلاَة الأُمُورِ بذلك، وكَذلكَ من رأى هلالَ شُوَّالِ وَذِي الحِجَّة لأَنَّه يَتَرَتَّبُ على ذلك واجبُ الصوم والفطر والحج ـــ وما لا يتم الواحبُ إلاَّ به فهو واحب ـــ وإن رآه وحدَه في مكان بعيد لا يمكنه إخبارُ ولاة الأمور فإنه يصوُم ويَسْعَى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقَدْر ما يَستطيعُ. وإذا أعلنَ ثبوتَ الشهرِ من قبَل الحكومة بالرَّاديو أو غيره وجُبُ العملُ بذلك في دخول الشُّهر وخروجه في رمضانُ أُوّ غيره؛ لأنَّ إعلانَه من قبَل الحكومة حَجَّةُ شرعيَّةً يجبُ العملُ بِهَا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلَّم بلالاً أنْ يؤذُّنَ في الناس مُعلناً ثبوتُ الشهر ليصوموا حينَ ثُبتَ عنده صلى الله عليه وسلّم دخولُهُ، وَجَعَلَ ذَلكَ الإعْلامَ مُلزماً لهم بالصيام. وإذا تُبتَ دخولُ الشهر ثبوتاً شرْعيّاً فَلاَ عبْرةَ بمنازل القمر؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم علَّقَ الحكُّم برؤية الهلال لا بمنازله، فقالَ صلى الله عليه وسلَّم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الهلالَ فصُوموا وإذًا رَأَيْتُمُوه فأفْطروا»، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلَّم: «إن شُهدَ شاهدان مُسَّلمان فصومُوا وأَفْطُروا»، رواه أحمد [ إسناده لا بأس به على اختلاف فيه وله شاهد عند أبي داود والدارقطني وقال: هذا إسناده متصل صحيح. ].

الأمر الثاني: مما يُحْكُمُ فيه بدُخول الشُّهر إكْمالُ الشهر السابق قَبْله ثلاثينَ يَوْماً لأن الشُّهر الْقمريُّ لايمكن أن يزيد രാളത്രാളത്തായ് 4 ത്രാളത്തായ് പ്രാളത്തായ് പുരുത്തില് പുരുത്ത്തില് പുരുത്തില് പ